

#### جبرالع ززن مجتز آلع برالاتطيف

#### دار الوطن للنشر

الریاض۔شارع المعذر ـ ص.ب: ۳۳۱۰ 🏖 ۷۹۲۰۶۲ ـ فاکس: ۴۷۹۲۰۶۲



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه

### ا ـ ضوابط في تلقي النصوص الشرعية وفهمها

لا شكّ أن لنصوص الوحيين (الكتاب والسَّنة) المنزلة العظيمة اللائقة بها، كما أن لفهم تلك النصوص الأسلوب الملائم لحصول المقصود منهما، وسأورد لك \_ أخي القارىء \_ بعضًا من الضوابط التي يتعين تذكّرها إزاء النصوص الشرعية عند تلقيها وفهمها.

#### ا ـ التسليم و التعظيم : ـ

لابد من التسليم التام، والخضوع الكامل للنصوص الشرعية، كما أنه يتعين التحاكم إليها، تقديمها على غيرها، كما يجب تعظيم نصوص الوحيين وإجلالها وتوقيرها.

إن التسليم، يعني: خضوع القلب، وانقياده لربه، المتضمن لأعمال الجوارح، كما أن التسليم: «هو الخلاص من شبهة تعارض الخبر، أو شهوة تعارض الأمر، أو إرادة تعارض الإخلاص، أو اعتراض يعارض القدر والشرع،

وصاحب هذا التخلص هو صاحب القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، فإن التسليم ضد المنازعة». [مدارج السالكين: ١٤٧/٢].

إن صفة التسليم للنصوص الشرعية من أهم صفات أهل الإيان، فلا أحد أحسن دينًا عمن أسلم وجهه لله على \_، كما أنه عمن نال التمسك بالعروة الوثقى . ﴿وَمِن أَحسن دينًا عمن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن ﴾ . [سورة النساء، الآية: ١٢٥]. وقال \_ تعالى \_: ﴿وَمِن يُسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ﴾ . [سورة لقان، الآية: ٢٢].

\* وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - أثناء حديثه عن السلف الصالح -: «وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، لا برأيه، ولا ذوقه، ولا معقوله، ولا قياسه، ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيّات، والأيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق، وأن

القرآن يهدي للتي هي أقوم». [الفتاوى: ٢٨/١٣].

\* ويوضّح ابن تيمية، أهمية هذا الأمر، فيقول: «جماع الفرقان بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي، وطريق السقاوة والهلاك، أن يجعل ما بعث الله به رسله، وأنزل به كتبه، هو الحق الذي يجب اتباعه، وبه يحصل الفرقان، والهدى، والعلم، والإيمان، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل». [الفتاوى: ١٣٥/١٣، ١٣٦].

\* واعلم - أخي القارىء - «أن مبنى العبودية، والإيمان بالله، وكتبه، ورسله على التسليم، وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر، والنواهي، والشرائع، ولهذا لم يحك الله - سبحانه - عن أمة نبيّ صدّقت نبيها، وآمنت بها جاء به، أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيها أمرها به، ونهاها عنه، وبلّغها عن ربها، بل انقادت، وسلّمت وأذعنت، وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقّف في انقيادها، وإيانها، واستسلامها على معرفته، وقد كانت هذه انقيادها، وإيانها، واستسلامها على معرفته، وقد كانت هذه

الأمة التي هي أكمل الأمم عقولاً، ومعارف وعلومًا. لا تسأل نبيها لِمَ أمر الله بذلك؟ ولم نهى عن ذلك؟ ولم فعل ذلك؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيهان والاستسلام. [الصواعق المرسلة: ١٥٦١، ١٥٦١ باحتصار].

\* ولقد كان نبينا وحبيبنا محمد، ﷺ، يربي أصحابه - رضي الله عنهم - على التسليم لله - تعالى - وآياته، وإجلال النصوص الشرعية، وتعظيمها، ولقد خرج، ﷺ، يومًا على أصحابه. وهم يقولون: ألم يقل الله كذا وكذا؟ يردّ بعضهم على بعض، فكأنها فقيء في وجهه حبّ الرمان من الغضب! ثم قال: «ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم». [رواه أحمد والترمذي].

وقد ضرب الصحابة - رضي الله عنهم - أروع الأمثلة في التسليم، والإجلال للنصوص الشرعية، فهذه امرأة تقدم على أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - وتسألها، فتقول: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟! فقالت المرأة: لست حرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء

V

الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. [رواه مسلم: ٢٦٥/١].

ويحدِّث عمران بن حصين - رضي الله عنه - فيقول: قال رسول الله، على: «الحياء كله خير». فيقول أحدهم: إنَّا لنجد في بعض الكتب أنّ منه سكينة ووقارًا لله. ومنه ضعف. قال: فغضب عمران حتى احمرت عيناه، وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله، على وتعارض فيه؟! قال: فأعاد عمران الحديث، وأعاد الرجل مقالته، فغضب عمران، حتى قال الحاضرون له: «إنه منًا ياأبا نجيد، إنه عمران، حتى قال الحاضرون له: «إنه منًا ياأبا نجيد، إنه بأس به، أي ليس ممن يتهم بنفاق أو زندقة». [رواه مسلم:

\* وقد التزم سلف الأمة هذا النهج، واعتنوا أيّما عناية
 بتحقيقه.

فها هو الأوزاعي - رحمه الله - يقول: «من الله - تعالى - التنزيل، وعلى رسوله التبليغ، وعلينا التسليم». [التمهيد: 12/7].

\* وقال رجل للزهري: يا أبا بكر حديث رسول الله، ﷺ، «ليس منا من لم يوقر كبيرنا»!

وما أشبه هذا الحديث؟ فأطرق الزهري ساعة، ثم رفع رأسه، فقال: من الله \_ عز وجل \_ العلم، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. [السنة للخلال: ٥٧٩/٣].

\* ولما ذكر ابن المبارك حديث: «لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». فقال فيه قائل: ما هذا؟! على معنى الإنكار. فغضب ابن المبارك، وقال: «يمنعنا هؤلاء الأنان (كثير الكلام والشكوى) أن نحدث بحديث رسول الله، على كلها جهلنا معنى حديث تركناه، لا، بل نرويه كها سمعنا، ونلزم الجهل أنفسنا». [تعظيم قدر الصلاة: ١/٥٠٥، ٥٠٥].

وكان أبو معاوية الضرير، يحدِّث هارون الرشيد بحديث أبي هريرة: «احتج آدم وموسى». فقال أحد الحاضرين: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينها؟ قال: فوثب به هارون، وقال: يحدثك عن الرسول، على ، وتعارضه بكيف؟، فهازال يقول حتى سكت عنه.

يقول شيخ الإسلام أبو إسهاعيل الصابوني - رحمه الله - معلقًا على هذه القصة:

«هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله، ﷺ،

ويقابلها: بالقبول، والتسليم، والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد - رحمه الله - مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه به «كيف» على طريق الإنكار له والابتعاد عنه، ولم يتلقّه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول، على . [عقيدة السلف: ص ١١٧].

إن الناظر إلى واقع المسلمين الآن، يرى ما يدمي القلب، ويورث الحزن، وذلك بسبب ما قد يقع فيه الكثير من المسلمين تجاه النصوص الشرعية، من جفاء للنص، وهجران للسنة، بل ومعارضة النص الشرعي المعصوم: بمعقول، أو ذوق، أو قياس، أو سياسة. . ألا فليتق الله أولئك القوم، فإنه والله يخشى على هؤلاء أن يكون لهم نصيب من هذا الوعيد الشديد في الآية الكريمة: ﴿فليحذر الذين يُخالفون عن أمره أن تُصيبهم فتنة أو يُصيبهم عذاب المذين يُخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يُصيبهم عذاب أليم . [سورة النور، الآية: ٦٣].

\* يقول الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ: عجبت لقوم عرف الإسناد، وصحته يذهبون إلى رأي سفيان ـ أي

الشوري ـ والله ـ تعالى ـ يقول: ﴿ فليحذر الذين يُخالفون عن أمره أن تُصيبهم فتنة ﴾ . أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ردّ بعض قوله، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ، فيهلك.

\*\*\*

# ٦ ـ الإيمان بجهيع ما جاء عن الله ـ تعالى ـ وما صح عن رسول الله، ﷺ :

من سيات أهل السُّنة الإِيهان بجميع ما جاء في الكتاب والسُّنة، فلا يُؤمنون ببعض، ويكفرون ببعض! كحال أهل الكتاب، ومن شابههم من أهل الأهواء، فأهل الحق يؤمنون بالله، وبها جاء عن الله على مراد الله \_ تعالى \_، كها يؤمنون بالرسول، وبها جاء به الرسول على مراد الرسول، ﷺ.

يقول - تعالى -: ﴿يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السّلم كافّة ﴾. [سورة البقرة، الآية: ٢٠٨]. إن الله - تعالى - يأمر عباده المؤمنين به أن يأخذوا بجميع شرائع الإسلام جملة، وتفصيلا، وقال - سبحانه -: ﴿والرّاسخون في العلم يقولون آمنًا به كل من عند ربنا ﴾. [سورة آل عمران، الآية: ٧].

إن إيهان أهل السُّنة بجميع النصوص الثابتة في مسألة ما قد أورثهم الخيرية والـوسطية بين الفرق، كما كانت هذه الوسطية سببًا في هداية الله فيها اختلف فيه من الحق بإذنه، فإيهانهم - مشلًا - بنصوص التنزيه مع نصوص الإِثبات جعلهم وسطًا عدلًا بين المعطلة والمشبّهة، كما أن إيهانهم بنصوص الوعد والوعيد جعلهم وسطًا بين الوعيدية والمرجئة، وإيهانهم بالنصوص التي تضمنت إثبات قدرة الله وخلقه ومشيئته مع النصوص التي تثبت للعبـد فعـلاً ومشيئة . . أورثهم المسلك الوسط الخيِّر بين القدرية النفاة والجبرية، وكذا إيهانهم بجميع النصوص الصحيحة في فضائل الصحابة جعلهم وسطًا بين الروافض والخوارج.

وقد حرص سلف الأمة على تطبيق هذا الأصل، فكانوا أهـل الوسطية والاعتدال، ومثال ذلك أن الزهري ـ رحمه الله ـ حدّث بحـديث الـرجـل المسرف على نفسه، والذي أوصى بنيه بأن يحرقوه بالنار ـ جهلاً منه بقدرة الله ـ، فبعثه الله، وسأله عن سبب صنيعه، فقال هذا الرجل: خشيتك يارب، فغفر بذلك. ثم حدّث الزهري بحديث المرأة التي يارب، فغفر بذلك. ثم حدّث الزهري بحديث المرأة التي

دخلت النار في هرّة، حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلاً. [رواهما مسلم].

\* ثم قال الزهري: لئلا يتكل رجل، ولا ييأس رجل.

قال النووي: «معناه لما ذكر الحديث الأول خاف أن سامعه يتكل على ما فيه من سعة الرحمة، وعظم الرجاء، فضم إليه حديث الهرّة الذي فيه من التخويف ضد ذلك ليجتمع الخوف والرجاء، وهذا معنى قوله: «لئلا يتكل ولا ييأس». وهكذا معظم آيات القرآن العزيز يجتمع فيها الخوف والرجاء، وكذا قال العلماء: يستحب للواعظ أن يجمع في موعظته بين الخوف والرجاء لئلا يقنط أحد ولا يتكل. . ». [مسلم بالنووي: ٣٧٢/١٧].

وجاء رجل للحسن البصري ـ رحمه الله ـ يسأله عن فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ـ وكان ذلك في أيام فتن ـ فذكر الحسن حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ عن النبي، عليه الله الله يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه، أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل، ولا

يباعد من رزق أن يقال بحق». [وأخرجه أحمد، وإسناده صحيح].

ثم أتبعه الحسن بحديث آخر، فقال: قال النبي، على الله الله وما إذلاله «ليس لمؤمن أن يُذلّ نفسه، قيل يارسول الله، وما إذلاله لنفسه? قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق» [وأخرجه أحمد والسترمذي، وهو صحيح انظر: صحيح الجامع الصغير ٢٥٣/٦. [تعظيم قدر الصلاة للمروزي: ٢٥٣/٦].

\* واعلم - يا أخي - أن الإيهان بجميع النصوص يقتضي تحقيق البلاغ المبين لها، فدين الله - تعالى - لجميع المكلفين، \* يقول الشاطبي: «الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة، بمعنى أنه لا يختص بالخطاب بحكم من أحكامها الطلبية بعض دون بعض، ولا يحاشى من الدخول تحت أحكامها مكلّف ألبتة».

كما في النصوص المتضافرة كقوله ـ تعالى ـ: ﴿ وما أرسلناك إلا كافةً للناس بشيراً ونذيراً ﴾. [سورة سبا، الآية: ٢٨]. وقوله: ﴿ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جمعيًا ﴾ [سورة الأعراف، الآية: ١٥٨]. وقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «بعثت إلى الأحمر والأسود». [الموافقات: ٢٤٤/٦].

ولكن لا يعني هذا الإخبار بكل نص، ولكل مكلف بإطلاق. . بل لا بد من التنبه إلى أمر مهم، ألا وهو:

#### ٣ \_ مراعاة أحوال المخاطبين -ـ

فمن المعلوم أن لكل مقام مقالاً، وربيا صحّ قصد المكلف، وحسنت نيته، لكن قصر فهمه عن إدراك المقصود من النص، فساء إدراكه والتبس عليه الأمر، ولقد كان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ممن جمعوا بين حسن القصد مع حسن الفهم، وقد يحرم البعض أحد الأمرين، أو كلاهما. \* يقول شيخ الإسلام: إن المسائل الخبرية العلمية قد تكون واجبة الاعتقاد، وقد تجب في حال دون حال، وعلى قوم دون قوم، وقد تكون مستحبة غير واجبة، وقد تستحب لطائفة، أو في حال، كالأعمال سواء.

وقد تكون معرفتها مضرة لبعض الناس، فلا يجوز تعريفه بها، كما قال ابن عباس لما سأله أحدهم عن قوله \_ تعالى \_: ﴿الله الله خلق سبع سموات ﴾ [سورة الطلاق الآية: ١٦]. الآية . فقال : «ما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت، وكفرك تكذيبك بها» . [الفتاوى: ٥٩/٦].

\* ويوضح الشاطبي هذا الأمر فيقول: «ومن هذا يعلم أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره، وإن كان من علم الشريعة، ومما يفيد علمًا بالأحكام، بل ذلك ينقسم، فمنه ما هو مطلوب النشر، وهو غالب علم الشريعة، ومنه مالا يطلب نشره بإطلاق، أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال، أو وقت، أو شخص». [الموافقات: ١٨٩/٤].

ثم يقول: «وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها، فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة، فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها، فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ، فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية». [الموافقات: ١٩١/٤].

وقد طبق الصحابة - رضي الله عنهم - هذا الضابط، فكانوا في دعوتهم، وتبليغهم مراعين لأفهام الناس، وأحوالهم، فها هو عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - وهو

يعالج مرض الموت ـ يقول: ـ «ما من حديث سمعته من رسول الله ، ﷺ ، لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدًا ، وسوف أحدثكموه اليوم ، وقد أحيط بنفسي ، سمعت رسول الله ، ﷺ ، يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله ، حرّم الله عليه النار» . [دواه مسلم] .

\* يقول القاضي عياض - في شرح هذا الحديث -: « فيه دليل على أنه كتم ما خشي الضرر فيه ، والفتنة مما لا يحتمله عقل كل واحد ، وذلك فيها ليس تحته عمل ، ولا فيه حد من حدود الشريعة ، ومثل هذا عن الصحابة - رضي الله عنهم - كثير في ترك الحديث بها ليس تحته عمل ، ولا تدعو إليه ضرورة ، أو لا تحمله عقول العامة ، أو خشيت مضرته على قائله ، أو سامعه ، لاسيها ما يتعلق بأخبار المنافقين ، والإمارة ، وتعيين قوم وصفوا بأوصاف غير مستحسنة ، وذم آخرين ، ولعنهم ، والله أعلم . » [مسلم بالنووي: ٢٢٩/١].

وجاء في حديث معاذ قوله، ﷺ: «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، إلا حرّم الله عليه

النار». فقال معاذ: يارسول الله! أفلا أخبر الناس فيستبشر وا. قال: «إذن يتكلوا» فأخبر بها معاذ عند موته

\* قال ابن الصلاح: «منعه من التبشير العام خوفًا من أن يسمع ذلك من لا خبرة له، ولا علم، فيفتر، ويتكل، وأخبر به، ﷺ، على الخصوص من أمن عليه الاغترار، والاتكال من أهـل المعـرفـة، فإنه أخبر به معاذًا، فسلك معاذ هذا المسلك، فأخبر به من الخاصة من رآه أهلاً لذلك». [مسلم بالنووي: ٢٤١/١].

\* وقال ابن رجب في شرحه لأوائل صحيح البخاري:

«قال العلماء: يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لئلاً يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها، وقد سمعها معاذ، فلم يزدد إلا اجتهادًا في العمل، وخشية لله ـ عز وجل ـ، فأما من لم يبلغ منزلته، فلا يؤمن أن يُقصّر اتكالاً على ظاهر هذا الخبر». [الفتح: ۲۱/۳۴۰].

ولما أخبر أبو هريرة عمرَ ـ رضي الله عنهما ـ بحديث: «من

شهد أن لا إلنه إلا الله مستيقنًا به قلبه دخل الجنة»، فقام عمر، وضرب بيده بين ثديي أبي هريرة حتى أسقطه، وقال: ارجع يا أبا هريرة! فرجع أبوهريرة إلى رسول الله، وأخبره بها فعل عمر، فقال الرسول، على المعلى على ما فعلت؟ قال عمر: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون. قال الرسول، على «خلهم». [رواه مسلم].

\* قال النووي: ـ «وفيه جواز إمساك بعض العلوم التي لا حاجة إليها للمصلحة، أو خوف المفسدة». [مسلم بالنووي: ٢٤٠/١]

\* وقد عقد الإمام البخاري بابًا فقال: باب من خصّ بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهمو وأورد قول علي - رضي الله عنه -: حدثوا الناس بها يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟

\* وللحافظ ابن حجر كلام نفيس في هذا المقام حيث يقول: «وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثله قول ابن مسعود: «ما أنت محدثًا قومًا حديثًا

لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعهضم فتنة». [رواه مسلم].

وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان. . وأبو يوسف في الغرائب.

\* وعن الحسن البصري أنه أنكر تحديث أنس بن مالك للحجاج بن يوسف بقصة العرنيين، لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي، وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة، وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب». [الفتح: ٢/٥/١].

وساق مسلم بسنده إلى منصور بن عبدالرحمن الأشل البصري عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول: أيها عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور: قد والله روي عن النبي، ﷺ، ولكني أكره أن يروى عني ههنا بالبصرة. [مسلم بالنووي: ٢/٧٥].

والسبب في ذلك ـ كما ذكر النووي ـ أن البصرة كانت مملوءة من المعتزلة والخوارج الذين يقولون بتخليد العصاة في



النار، ويسلبون عنهم جميع الإيمان.

#### وفي النتام:

أسأل الله - تعالى - لجميع المسلمين الفقه في الدين ، وبالله التوفيق .

## ا۔ قواعد و ضوابط في الوعد والوعيد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة، والسلام على أشرف الأنبياء، والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فهذه قواعد، وضوابط مهمة فيها يتعلق بالوعد والوعيد، ومسألة «الأسماء والأحكام» أي ما يتعلق بالأسماء في الدنيا: كمؤمن، وكافر، وفاسق. . والأحكام في الآخرة: من استحقاق الوعد بالجنة، أو الوعيد بالنار، وقد استخلصت غالبها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ، والذي حملني على الكتابة في ذلك ما نشاهده ونسمعه من شطط وانحراف في هذا الموضوع الخطيرـ والذي يُعدّ أولَ نزاع في الإسلام بين الفرق - مما أدى بقوم إلى الغلو والإفراط، كما أودي بآخرين إلى الجفاء والتفريط، وهدى الله ـ تعالى ـ أهل السنة والحق للمسلك الوسط في هذا الأمر. . عندما حققوا تلك القواعد والضوابط الآتية:

ا ـ وجوب الإيمان بجميع ما جاء عن الله ـ تعالى ـ وما صح

عن رسوله، ﷺ، فيصدقون بنصوص الوعد والوعيد كل من عند ربنا.

\* يقول ابن تيمية: «لاريب أن الكتاب والسُّنة فيهما وعد ووعيد، وقد قال الله \_ تعالى \_: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالُ اليتامي ظلمًا إنها يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا ﴾. [سورة النساء، الآية: ١٠]. وقال \_ تعالى \_: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينِ آمَنُوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا. ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا فسوف نصليه نارًا وكان ذلك على الله يسيراً ﴾. [سورة النساء، الآيتان: ٢٩، ٣٠]. ومثل هذا كثير في الكتاب والسُّنة، والعبد عليه أن يصدق بهذا وبهذا، فلا يؤمن ببعض، ويكفر ببعض، فهؤلاء المشركون [يعني القدرية المباحية]، أرادوا أن يصدقوا بالوعد، ويكذبوا بالوعيد والحرورية، والمعتزلة أرادوا أن يصدقوا بالوعيد دون الـوعـد وكلاهما أخطأ!! والذي عليه أهل السُّنة والجماعة الإيهان بالوعد والوعيد». [اهـ الفتاوى: ٢٧٠/٨].

\* ويقول - أيضًا -: «ينبغى للمسلم أن يقدر قدر كلام الله

ورسوله، فجميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيهان به، فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب، ونكفر ببعض، وليس الاعتناء بمراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس، فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول، فكذلك النص الآخر الذي تأوله، فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول بكلامه». [الإيهان: ص ٣٤،٣٣ باختصار].

وبهـذا تدرك ـ أخي القـارىء ـ أن أهل السُّنة يؤمنون بالله، وبها جاء عن الله على مراد الله ـ تعالى ـ كها يؤمنون بالرسول، وبها جاء به الرسول على مراد الرسول، ﷺ.

إن الإيمان بالنصوص الشرعية يوجب التسليم، والانقياد لها، كما يقتضي إجلالها، وتعظيمها، وقد التزم سلف الأمة هذا النهج تجاه نصوص الوعيد مثلاً وفقد قال رجل للزهري: يا أبا بكر حديث رسول الله، على : «ليس منا من لطم الخدود، وليس منا من لم يوقر كبيرنا» وما أشبه هذا الحديث؟ فأطرق الزهري ساعة، ثم رفع رأسه، فقال: من الله وحل وليل ، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم». [السنة للخلال: ٥٧٩/٣].

«ولما ذكر عبدالله ابن المبارك حديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». فقال فيه قائل: ما هذا؟! على معنى الإنكار. فغضب ابن المبارك، وقال: يمنعنا هؤلاء الأنان ـ أي كثيرو الكلام والتشكي ـ أن نحدث بحديث رسول الله، ﷺ، أكلّما جهلنا معنى حديث تركناه! لا بل نرويه كما سمعنا، ونلزم الجهل أنفسنا». [تعظيم قدر الصلاة للمروزي: مديناً، ونلزم الجهل أنفسنا». [تعظيم قدر الصلاة للمروزي:

وإن إيهان أهل السنة بجميع تلك النصوص ـ وعدًا أو وعيدًا، أورثهم ما يلي:

7 ـ وسطية أهل السنة في باب وعيد الله بين المرجئة والموعيدية، كما أن أهل السنة وسط في باب أسماء الإيمان والدين بين المرجئة والوعيدية.

فأهل السنة وسط في باب الوعيد بين غلاة المرجئة القائلين: بأنه لا يضر مع الإيهان ذنب. وبين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد عصاة الموحدين في النار، فأهل السنة وسط بين نفاة الوعيد وبين موجبية.

كما أن أهل السُّنة وسط في باب أسماء الإيمان والدين

مثل: مؤمن، وفاسق، وكافر. بين المرجئة القائلين بأن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيهان، وبين الوعيدية القائلين بتكفير مرتكب الكبيرة ـ عند الخوارج ـ أو إخراجه من الإيهان وجعله في منزلة بين المنزلتين ـ كها هو عند المعتزلة.

فأهل السُّنة يقولون عن صاحب الكبيرة: بأنه مؤمن ناقص الإيان، أو هو مؤمن بإيهانه فاسق بكبيرته، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية في الترغيب والترهيب، أو الوعد والوعيد.

وقد حرص سلفنا الصالح على تحقيق تلك الوسطية والخيرية، فهذا الزهري - رحمه الله - يحدث بحديث الرجل المسرف على نفسه، والذي أوصى بنيه بأن يحرِّقوه بالنار - جهلاً منه بقدرة الله - تعالى - فبعثه الله، وسأله عن ذلك . . فقال الرجل: - «خشيتك يارب، فغفر الله له ذلك» . [رواه البخاري ومسلم].

ثم يحدث الزهري بحديث المرأة التي دخلت النار في هرة، حبستها لا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، حتى ماتت هزلًا. [رواه مسلم].

ثم قال الزهري: «لئلا يتكل رجل، ولا ييأس رجل» وقال النووي موضعًا: «معناه لما ذكر الحديث الأول خاف أن سامعه يتكل على ما فيه من سعة الرحمة وعظم الرجاء، فضم إليه حديث الهرة الذي فيه من التخويف ضد ذلك، ليجتمع الخوف والرجاء، وهذا معنى قوله: «لئلا يتكل ولا ييأس». وهكذا معظم آيات القرآن العزيز يجتمع فيها الخوف والرجاء. .». [مسلم بالنووي: ٣٧٢/١٧].

ومثال آخر على عناية السلف في تحقيق هذه الوسطية القائمة على الإيهان بالوعد والوعيد معًا، ما فعله الحسن البصري - رحمه الله - «عندها جاءه رجل يسأله عن فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - وكان ذلك في أيام فتن - فذكر الحسن حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه عن النبي، عليه الله عنه أبلا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه، أو شهده، فإنه لا يقرّب من أجل، ولا يباعد من رزق أن يقال بحق». [رواه أحد].

ثم أتبعه الحسن بحديث آخر \_ في الوقت نفسه \_ وهو قول النبي ، ﷺ: «ليس لمؤمن أن يذلّ نفسه» قيل يا رسول

الله! وما إذلاله لنفسه ؟ قال: «يتعرض من البلاء ما لا يطيق». [رواه أحمد والترمذي، وانظر: صحيح الجامع الصغير: ٢٥٣/٦. وانظر: هذه القصة مفصّلة في كتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي: ٢٠٣/٦]. \* أرأيت - يا أخي القارىء - إلى فقه الحسن - رحمه الله - في الدعوة إلى الله، إنها دعوة إلى البذل بلا إذلال، وأمر بالإقدام مع النهي عن التهور.

" - الوعيد العطلة في القران والسنة النبوية مشروط، ومتحقّق بثبوت شروط، وانتفاء موانع، فنطلق القول بنصوص الوعد والوعيد، والتكفير والتفسيق، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام المطلق، حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له، ومن هذا الوعيد ـ مثلاً ـ اللعن . فلعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة به.

\* يقول ابن تيمية: «الوعيد المطلق في الكتاب والسّنة مشروط بثبوت شروط وانتفاء موانع، فلا يلحق التائب من النذب باتفاق المسلمين، ولا يلحق من له حسنات تمحو سيئاته، ولا يلحق المشفوع له، والمغفور له، فإن الذنوب

تزول عقوبتها التي هي جهنم بأسباب: التوبة، والحسنات الماحية، والمصائب المكفرة، وكذلك ما يحصل في البرزخ من الشدة، وكذلك ما يحصل في عرصات القيامة، وتزول \_ أيضًا \_ بدعاء المؤمنين، كالصلاة عليه، وشفاعة الشفيع المطاع . . ». [الفتاوى: ٢٣٠/١٠].

ويوضّح هذه القاعدة أن رسول الله، ﷺ، لعن في الخمر عشرة: «لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وآكل ثمنها». [رواه أبوداود].

فهذا الحديث تضمن وعيدًا مطلقًا، ولعنًا عامًا، ولكن هذا اللعن العام المطلق لا يستلزم لعن الشخص المعين الذي قام به مانع من لحوق اللعنة به، كما يدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن رجلًا على عهد النبي، على يدعى حمارًا، وكان يشرب الخمر، وكان كلما أتي به إلى النبي، على بالله على مهدة فأمر بجلده، فلعنه رجل، فقال النبي، على الله ورسوله».

3 - قد يجتمع في الشخص الواحد إيمان و كفر - لا ينقل عن الملة -، وتوحيد وشرك، وتقوى وفجور. وكما يقول ابن القيم عن هذا الأصل: «وهذا من أعظم أصول أهل السنة، وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع: كالخوارج، والمعتزلة، والقدرية. ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل». [كتاب الصلاة ص ٦٠].

وقد دلّ \_ على ما سبق \_ الكتاب، والسُّنة، والإجماع.

فمن ذلك قوله \_ تعالى \_: ﴿قالت الأعراب أَمنّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمّا يدخل الإيهان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يَلتْكُم من أعمالكم شيئًا ﴾. [سورة الحجرات، الآية: ١٤].

فأثبت لهم إسلامًا، وطاعة، وانقيادًا لله ورسوله، مع نفي الإيهان المطلق الذي جاء في قوله ـ تعالى ـ ﴿إنها المؤمنون الذي آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ﴾. [سورة الحجرات، الآية: ١٥]. فاجتمع في هؤلاء الأعراب إيهان وطاعة مع ما يضادهما من شعب الكفر..

ومن ذلك قوله ، ﷺ: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان». فدلّ هذا الحديث على أن من كان معه من الإيهان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق، أو الشرك، أو الكفر - مما لا يخرج من الملة (الأصغر). وإذا تقرر ما سبق، فإنه يمكن اجتماع الولاية والعداوة في الشخص الواحد، فيوالي الشخص، ويحب، ويُنصر لما معه من إيهان وتقوى، وفي الوقت نفسه يُبغض، ويُعادي لما معه من كفر وفجور، كما فعل نبينا، ﷺ، مع شارب الخمر - الذي سبق ذكره - فأقام عليه الحد تحقيقًا للعداوة في ذات الله، والبراءة عما ارتكبه ذلك الشخص. وفي الوقت نفسه نجده، ﷺ، يدافع، وينصر ذلك الشارب، ويشهد له بمحبة الله ورسوله، فاللهم صل، وسلم على الرحمة المهداة، وارزقنا التوفيق للتأسى به في كل شأن. 0 - يقول ابن تيمية: «اسم الإيهان إذا أطلق في كلام الله ورسوله، فإنه يتناول فعل الواجبات، وترك المحرمات، ومن نفى الله ورسوله عنه الإيهان، فلابد أن يكون قد ترك واجبًا، أو فعل محرّمًا، فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله

الوعد دون الوعيد، بل يكون من أهل الوعيد». [الإيمان لابن تيمية: ص ٣٩].

\* ويقول - أيضًا -: «فكل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسهاء الأمور الواجبة: كاسم الإيهان، والإسلام، والدين، والصلاة، والصيام، والطهارة، والحج، وغير ذلك، فإنها يكون لترك واجب من ذلك المسمى». المرجع السابق ص ٣٤.

\* ويقول - في موضع ثالث -: «إن نفي الإيهان عند عدم عمل ما. . يدلّ على وجوبه ، وإن ذكر فضل إيهان صاحب هذا العمل ، ولم ينف إيهانه ، فيدل على أنه مستحب ، فإن الله ورسوله لا ينفيان اسم مسمى أمرٍ ، أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته ، كقوله : «لا صلاة إلا بأم القرآن» . [متفق عليه] . وقوله : «لا إيهان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له» . [رواه أحمد ، ونحو ذلك] .

فأما إذا كان الفعل مستحبًا في العبادة، لم ينفها لانتفاء المستحب، فإن هذا لو جاز، لجاز أن ينفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج، لأنه ما من

عمل إلا وغيره أفضل منه». [المرجع السابق ص ١١ بتصرف يسير].

#### وفي النتام:

أسأل الله ـ تعالى ـ للجميع الفقه في الدين، والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه، والسلام عليكم.

## ٣ ـ و قفات مع حقوق المصطفى، ﷺ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، وبعد:

إن الحديث عن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله ، ويشر حديث تنشرح له صدور أهل الإيهان ، وتتشوق له نفوس الصالحين ، ويشحذ العاملين إلى الاستقامة على الصراط المستقيم ، كيف لا وهو ، ويشخ ، سيد ولد آدم ، وخاتم النبيين ، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، قد خصه الله على وخصال رفيعة ، وكثيرة انفرد بها عن بقية الأنبياء السابقين ، عليهم السلام ، فهو أول من يعبر على الصراط يوم القيامة ، وأول من يقرع باب الجنة ، ويدخلها ، وله المقام المحمود ، ولواء الحمد ، وهو أول شافع ومشفع .

وفي هذه السطور أستعرض معك ـ أخي القارىء ـ شيئًا من الحقوق الواجبة علينا تجاه نبينا محمد ، ﷺ، ولا شك

أن علينا تجاه هذا النبي الكريم حقوقًا كثيرة يجب القيام بها، وتحقيقها، وإليك - أخي القارىء - بعضًا من تلك الحقوق وهي على النحو التالي:

ا ـ يمكن ابتدا، أن نجمل دقوق المصطفى ، وَ فَيْ هذه العبارة الجامعة التي سطّرها الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ـ قائلًا: «ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله ، طاعته فيها أمر، وتصديقه فيها أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بها شرع». [مجموعة مؤلفات الشيخ: 19٠/١].

٦ ـ وإن من أهم ما يجب علينا تجاه حبيبنا محمد، عَلَيْنَ ، أن نحقق محبته: اعتقادًا، وقولاً، وعملاً، ونقدمها على محبة النفس، والولد، والوالد، والناس أجمعين.

قال \_ تعالى \_: ﴿قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ﴾. [سورة التوبة، الآبة: ٢٤].

(40)

\* يقول القاضي عياض عن هذه الآية: «فكفى بهذا حضًا، وتنبيهًا، ودلالة، وحجة على إلزام محبته، ووجوب فرضها، وعظم خطرها، واستحقاقه لها، على إذا قرّع - سبحانه - من كان ماله، وأهله، وولده أحبّ إليه من الله ورسوله، وأوعدهم بقوله - تعالى -: ﴿فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ﴾. وأوعدهم بتهم الآية، وأعلمهم أنهم ممن ضلً ولم يهده الله». [الشفا: ٢٩/٣٥].

وعن أنس ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ، على الله ، قال : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من ولده ، ووالده ، والناس أجمعين » . [رواه البخاري ومسلم].

وعن أنسى عن النبي، ﷺ، قال: «ثلاث من كن فيه وَجَد حلاوة الإيمان ـ وذكر منها: أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما». [رواه البخاري ومسلم].

\* ولقد ضرب الصحابة - رضي الله عنهم - أروع الأمثلة في صدق وتمام المحبة لرسول الله ، على فهذا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول للعباس: أن تُسْلم أحبّ

إلى من أن يسلم الخطاب؛ لأن ذلك أحبُّ إلى رسول الله،

وسئل عليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ: كيف كان حبكم لرسول الله، ﷺ؟ قال: كان والله أحبّ إلينا من أموالنا، وأولادنا، وآبائنا، وأمهاتنا، ومن الماء البارد على الظمأ.

وكان عمرو بن العاص \_ رضي الله عنه \_ يقول: ما كان أحد أحبّ إليّ من رسول الله ، ﷺ ، ولا أجلّ في عيني منه ، وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه إجلالًا له ، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت ؛ لأني لم أكن أملاً عيني منه .

ولا شك أن لمحبة النبي، على علامات، منها كثرة ذكره له، فمن أحبّ شيئًا أكثر ذكره، ومنها كثرة شوقه إلى لقائه، فكل حبيب يحب لقاء حبيبه. ومنها محبته لمن أحبّ النبي، على من المهاجرين والأنصار، وعداوة من عاداهم، وبغض من أبغضهم وسبّهم، فمن أحبّ شيئًا أحبّ من يُحبّه، وقد قال النبي، على الحسن والحسين: اللهم إني أحبها فأحبّها، ومنها أن يحبّ القرآن الذي أتى به، على وهدَى

به واهتدى، وتخلَّق به، كما قالت عائشة \_ رضي الله عنها \_: كان خلقه القرآن، وحبه للقرآن تلاوته، والعمل به، وتفهمه.

\* ومن علامة حبّه للنبي ، ﷺ ، شفقته على أمته ، ونصحه لهم ، وسعيه في مصالحهم ، ورفع المضارِّ عنهم ، كما كان الرسول ، ﷺ ، بالمؤمنين رءوفًا رحيبًا(١).

# ٣ ـ و من أهم علامات محبته، ﷺ: متابعته والاقتداء به.

يقول القاضي عياض - رحمه الله -: «اعلم أن من أحب شيئًا آثره، وآثر موافقته، وإلا لم يكن صادقًا في حبه، وكان مُدّعيًا، فالصادق في حب النبي، على من تظهر علامة ذلك عليه، وأولها الاقتداء به، واستعمال سنته، واتباع أقواله وأفعاله، والتأدب بآدابه في عسره ويسره، ومنشطه ومكرهه، وشاهد هذا قوله - تعالى -: ﴿قُلُ إِنْ كُنتُم تُحبُونَ الله فاتبعوني يُحببكم الله ﴿ [سورة آل عمران، الآية: ٣١]. [الشفا: فاتبعوني يُحببكم الله ﴿ [سورة آل عمران، الآية: ٣١]. [الشفا:

<sup>(</sup>۱) انظر تفصيلًا لتلك العلامات في كتاب الشفا للقاضي عياض ٢/٧٥ ـ ٥٧١

\* ومما قاله ابن رجب ـ رحمه الله ـ في هذا المقام: «والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة، والموافقة في حبّ المحبوبات، وبغض المكروهات. . فمن أحبّ الله ورسوله محبة صادقة من قلبه، أوجب له ذلك أن يحبّ بقلبه ما يحبه الله ورسوله، ويكره ما يكرهه الله ورسوله، ويرضى بها يرضي الله ورسوله، ويسخط ما يسخط الله ورسوله، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض». [جامع العلوم والحكم: ٢٩٧/٢].

\* وإن من متابعته، ﷺ، تعظيم سنته وإجلالها، وتقديمها على كل الآراء والأهواء، قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السهاء، أقول قال رسول الله، ﷺ، وتقولون: قال أبوبكر وعمر.

\* وكان الإمام أحمد يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يذهبون إلى رأي سفيان، والله - تعالى - يقول: فليحذر الذين يُخالفون عن أمره أن تُصيبهم فتنة أو يُصيبهم عذاب أليم . [سورة النور، الآية: ٣٣]. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك، لعله إذا ردّ بعض قوله، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ، فيهلك.

- \* كما أن من متابعته، ﷺ، التمسك بسنته والحذر من الابتداع في دين الله، كما قال، ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردًّ». [رواه البخاري ومسلم].
- \* يقول ابن رجب في شرح هذا الحديث «فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع، فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره، فهو غير مردود، والمراد بأمره هاهنا دينه وشرعه، فالمعنى إذن: أنّ من كان عمله خارجًا عن الشرع ليس متقيدًا بالشرع، فهو مردود». [جامع العلوم: ١٧٧/١].

# ٤ - ومن حقه، عَلَيْهُ، أن الله أمر بتعزيره وتوقيره، فقال: ﴿ وتعزُّروه وتوقروه ﴾. [سورة الفتح، الآية: ٩].

- \* يقول ابن تيمية رحمه الله «التعزير اسم جامع لنصره» وتأييده، ومنعه من كل ما يؤذيه. والتوقير: اسم جامع لكل ما فيه سكينة، وطمأنينة من الإجلال والإكرام، وأن يعامل من التشريف، والتكريم، والتعظيم بها يصونه عن كل ما يخرجه عن حدّ الوقار». [الصارم: ص ٤٢٢].
- \* ويقول ـ أيضًا ـ: «أما انتهاك عرض رسول الله، ﷺ،

فإنه مناف لدين الله بالكلية، فإن العرض متى انتهك سقط الاحترام والتعظيم، فسقط ما جاء به من الرسالة، فبطل الدين، فقيام المدح، والثناء عليه، والتعظيم، والتوقير له قيام الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله، وإن كان كذلك وجب علينا أن ننتصر له عمن انتهك عرضه..». [الصارم: ص ٢١١].

وقد قال الله \_ تعالى \_: ﴿إِن شَانَئُكُ هُو الْأَبْتُ ﴾ [سورة الكوثر، الآية: ٣]. فأخبر \_ سبحانه \_ أن شانئه (مبغضه) هُو الأبتر، والبُتر: القطع، فبين \_ سبحانه \_ أنه هُو الأبتر بصيغة الحصر والتوكيد.

\* ومما قاله ابن تيمية عن هذه الآية الكريمة الجامعة «إن الله \_ سبحانه \_ بتر شانئي رسوله من كل خير، فيبتر ذكره، وأهله، وماله، فيخسر ذلك في الآخرة، ويبتر حياته فلا ينتفع بها، ولا يتزود فيها صالحًا لمعاده، ويبتر قلبه فلا يعي الخير، ولا يؤهله لمعرفته ومحبته، والإيهان برسله، ويبتر أعهاله، فلا يستعمله في طاعة، ويبتره من الأنصار، فلا يجد له ناصرًا، ولا عونًا، ويبتره من جميع القرب والأعهال

الصالحة، فلا يذوق لها طعمًا، ولا يجد لها حلاوة، وإن باشرها بظاهره، فقلبه شارد عنها.

ولذا قال أبو بكر بن عياش: ملل السُّنة يموتون، ويحيى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم؛ لأن أهل السُّنة أحيوا ما جاء به الرسول، ﷺ، فكان لهم نصيب من قوله: ﴿ورفعنا لك ذكرك ﴿ [سورة الشرح، الآية: ٤] وأهل البدعة شنؤا ما جاء به الرسول، ﷺ، فكان لهم نصيب من قوله: ﴿إِن شانتك هو الأبتر ﴾ . [الفتاوى: ٢٦/١٦، ٢٥ باختصار]. (١)

\* ولقد تحققت العقوبات، ووقعت المثلات في حق من أبغض الرسول، عليه، أو تنقصه بسب، أو استهزاء، أو افتراء.

(1) من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان رجل نصراني، فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي، ﷺ، فعاد نصرانيًا، فكان يقول: لا يدري محمد إلا ما كتبتُ له، فأماته الله، فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد

<sup>(</sup>١) وانظر: الصارم المسلول ص ٤٥٧، ٤٥٨.

وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا في الأرض ما استطاعوا، فأصبح قد لفظته، فعلموا أنه ليس من الناس، فألقوه.

(ب) ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية: «عن أعداد من المسلمين العبدول أهل الفقه والخبرة، عما جرّبوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية، لما حصر المسلمـون فيها بني الأصفر في زماننا، قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر، وهو ممتنع علينا، حتى نكاد نيأس، إذ تعرض أهله لسبّ رسول الله، ﷺ، والوقيعة في عرضه، فعجلنا فتحه، وتيسر، ولم يكد يتأخره إلا يومًا أو يومين أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان عنْـوة ويكـون فيهم مَلْحمة عظيمة، قالوا: ـ حتى إن كنا لنَتَبَاشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يَقَعون فيه، مع امتلاء القلوب غيظًا عليهم بها قالوه فيه». [الصارم: ص ١١٧].

(ح) ومن تلك المُشلات ما ذكره النووي: «وتوارثت به الأخبار، وثبتت عند القضاة، أن رجلًا في سنة ٦٦٥هـ وكان سيىء الاعتقاد في أهل الخير، حتى أنه أخذ السواك،

وأدخله في دبره احتقارًا له، واستهزاءً بالسُّنة، فبقي مدة، ثم وَلَد ذلك الرجل الذي أدخل المسواك في دبره جروًا قريب الشبه بالسمكة، فقتله، ثم مات الرجل في الحال أو بعد يومين، عافانا الله الكريم من بلائه، ووفقنا الله لتنزيه السنن وتعظيم شعائره». [بستان العارفين للنووي ص ٥١].

(د) ومن العقوبات التي حلَّت بمن انتقص الرسول، عَلَيْهِ - ولو تعريضًا - في هذا الزمان ما ذكره الشيخ أحمد شاكــرـــ رحمـــه اللهــــ عن أحد خطباء مصر، وكان فصيحًا متكلمًا مقتدرًا، وأراد هذا الخطيب أن يمدح أحد أمراء مصر عندما أكرم طه حسين، فقال في خطبته: «جاءه الأعمى(١)، فها عبس في وجهه وما تولى»!، فها كان من الشيخ محمد شاكر ـ والد الشيخ أحمد شاكر ـ إلا أن قام بعد الصلاة، يعلن للناس أن صلاتهم باطلة، وعليهم إعادتها؛ لأن الخطيب كفر بها شتم رسول الله ، على ، يقول أحمد شاكر: «ولكن الله لم يَدع لهذا المجرم جرمه في الدنيا، قبل أن يجزيه جزاءه في الأخرى، فأقسم بالله» لقد رأيته بعيني رأسي، بعد

<sup>(</sup>١) يعني طه حسين، ومن المعلوم أن طه حسين كان أعمى البصر والبصيرة.

بضع سنين، وبعد أن كان عاليًا متنفخًا، مستعزًّا بمن لاذ بهم من العظهاء والكبراء، رأيته مهينًا ذليلًا، خادمًا على باب مسجد من مساجد القاهرة، يتلقى نعال المصلين يحفظها، في ذلّة وصغار، حتى لقد خجلت أن يراني، وأنا أعرفه وهو يعرفني، لا شفقة عليه، فها كان موضعًا للشفقة، ولا شهاتة فيه. فالرجل النبيل يسمو على الشهاتة، ولكن لما رأيت من عبرة وعظة». [كلمة الحق: ص ١٧٦، ١٧٧].

1 - وفي نهاية هذه المقالة أقول: إن مما يزيدنا حبًا للرسول، على والتصاقًا بهديه وسيرته، أن نسعى إلى محاسبة أنفسنا ومعرفة أخطائنا، فإذا اكتشفنا عيوبنا، فسنجد في هديه، على العلاج الناجع لهذه الأدواء التي حلّت بنا، وإليك أمثلة على ذلك، فإذا كان أحدنا مقصرًا في جانب النوافل والعبادات ـ مثلاً ـ فليتذكر أن رسول الله، في جانب النوافل والعبادات ـ مثلاً ـ فليتذكر أن رسول الله، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

وقد يكون أحدنا متصفًا بالجبن والهلع، ألا فليعلم أن رسول الله، ﷺ، كما أخبر أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ

كان من أشجع الناس، وقد قال علي \_ رضي الله عنه \_: إنا كنا إذا حمى البأس، اتقينا برسول الله، ﷺ.

وربع كان البعض منا مشغوفًا بحب الدنيا والتكالب عليها، ومن ثم فلينظر إلى رسول الله، عليه، الذي كان من أزهد الناس في الدنيا، حتى قالت عائشة: ما شبع رسول الله، عليه، ثلاثة أيام تباعًا من خبز حتى مضى لسبيله [رواه مسلم].

وقد نلمس في أنفسنا وغيرنا جفاء مع الناس، وسوء معاملة، وقد قال أنس: خدمت رسول الله، على عشر سنين، فها قال لي أُفِّ قطُّ، وما قال لشيء صنعته لِمَ صنعته؟ ولا لشيء تركته لِمَ تركته؟

وصدق الله \_ تعالى \_ عندما قال \_ سبحانه \_ في شأنه: وفيا رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظًا غليظ القلب النفضوا من حولك . [سورة آل عمران، الآية: ١٥٩].

وأخيرا فقد يتلبّس أحدنا بأثره وأنانية، فلا يهتم إلا بنفسه وشخصه مع أن رسول الله، علي ، يقول: «لا يؤمن أحدكم حتى يجب لأخيه ما يجب لنفسه». وإليك هذا الحديث

الذي يبين ما كان عليه الرسول، عَلَيْه، من الموالاة، والرحمة، والإشفاق لأهل الإيمان، عن جرير قال: كنا عند رسول الله ، ﷺ ، في صدر النهار ، قال : فجاءه قوم حفاة عراة، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعّر (تغيّر) وجه رسول الله، ﷺ، لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالًا فأذَّن، وأقام فصلى، ثم خطب، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتقوا ربَّكُمُ الَّذِي خَلْقَكُمُ من نفس واحدة ﴾. إلى آخر الآية ﴿إن الله كان عليكم رقيبًا ﴾ [سورة النساء، الآبة: ١]. والآية التي في الحشر: ﴿ يَا أَيُّهَا الـذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، [سورة الحشر، الآية: ١٨]. تصدّق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة، قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيتُ كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله، عليه، يتهلل (يستنير) كأنه مُذْهَبه، فقال رسول الله، ﷺ: «من سنّ في الإسلام سُنة حسنة، فله أجرها، وأجر من عمل بها

بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء . . » . [رواه مسلم] . أسأل الله ـ عز وجل ـ أن يرزقنا تمام التأسي برسوله ، وأن يحشرنا في زمرته ، وبالله التوفيق .



## ٤ ـ كلمات في «الولاء والبراء»

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده..

#### و بعـد:

من الانحرافات الظاهرة والتي تبدو طافحة على السطح في مشل هذه الأيام. . ما نسمعه ونقرأه من نشاط محموم ومكثف من أجل إقامة «السلام» مع اليهود، وإنهاء الصراع معهم في ظل الوفاق الدولي، ومن جانب آخر نشاهد كثرة ما يعقله في الساحة من مؤتمرات وملتقيات للتقارب بين الأديان! والحسوار والزمالة \_ بالذات \_ بين الإسلام والنصرانية. وتلحظ على هؤلاء المشاركين في تلك المؤتمرات \_ ممن يُحسبون من أهل الإسلام \_ هزيمة بالغة في نفوسهم، وحبًّا للدعة والراحة . . وكرهًا للجهاد وتوابعه . . فالإسلام دين السلام والوئام، و«التعايش السلمي»! حتى قال أحدهم: «هيئة الأمم المتحدة تأخذ بالحل الإسلامي لمعالجة

المشكلات التي تواجه الإنسانية»(١)!

كما تلمس من كلامهم استعدادًا كاملًا للارتماء في أحضان الغرب الكافر. . فضلًا عن جهلهم المركب بعقيدة الإسلام الصحيح . . ومن أهمها عقيدة الولاء والبراء .

وهذه المكائد والمخططات ـ عمومًا ـ حلقة من حلقات سابقة تستهدف القضاء على عقيدة البراءة من الكفار وبغضهم . . إضافة إلى كيد المبتدعة من الباطنية وأشباههم . .

ومع هذه الحملة الشرسة والمنظمة من أجل «مسخ» عقيدة البراء.. فإنك ترى في الوقت نفسه الفرقة والشحناء بين الدعاة المنتسبين لأهل السنة، ولأجل هذا وذاك، أحببت أن أؤكد على موضوع الولاء والبراء من خلال النقاط التالية:

ا ـ إن الولاء والبواء من الإيمان، بل هو شرط في الإيمان، كما قال ـ سبحانه ـ: ﴿ ترى كثيراً منهم يتولّون الذين كفروا لبئس ما قدّمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي

انظر: جريدة العالم الإسلام بمكة عدد ١٧٤٣، وانظر: دور هيئة الأمم في إسقاط عقيدة الولاء والبراء في كتاب الجهاد للعلياني.

العـذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون . [سورة المائدة، الآيتان: ٨٠، ٨١].

\* يقول ابن تيمية عن هذه الآية: «فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف «لو» التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط. فقال: ﴿ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ﴾، فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، لا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء، ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله من اتخذهم أولياء، ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي، وما أنزل إليه. . » ا. هـ [من كتاب الإيمان: ص١٤].

والولاء والبراء \_ أيضًا \_ أوثق عرى الإيهان ، كما قال ﷺ : «أوثق عُرَى الإيهان ، كما قال ﷺ : وواه أحمد والحاكم].

\* يقول الشيخ سليان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب: «فهل يتم الدين أو يقام علم الجهاد، أو عَلَم الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر إلا بالحبّ في الله والبغض في الله . . ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء ، لم يكن فرقانًا بين الحق والباطل ، ولا بين المؤمنين والكفّار ، ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » أ . هـ . [من رسالته أوثق عرى الإيمان : ص ٣٨].

وقد كان النبي ، على الله المحابه على تحقيق هذا الأصل العظيم، فقد قال، عليه الصلاة والسلام: «أبايعك على أن تعبد الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين، وتفارق المشركين». [رواه النسائي وأحد].

وتأمل معي هذه العبارة الرائعة التي سطرها أبو الوفاء بن عقيل (ت ١٣ ٥هـ).

«إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان، فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع، ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك، وإنها انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة، عاش ابن الرواندي والمعري \_ عليها لعائن الله \_ ينظمون وينشرون كفرًا. . وعاشوا سنين، وعظمت قبورهم،

واشتريت تصانيفهم، وهذا يدل على برودة الدين في القلب» ا. هـ [من الأداب الشرعية لابن مفلح ٢٦٨/١].

1. الولاء معناه العدبة، والعودة، والقرب، والبراء هو البغض، والعداوة، والبعد، والولاء والبراء أمر قلبي في أصله لكنه يظهر على اللسان والجوارح فالولاء لا يكون إلا لله ـ تعالى ـ ورسوله، على وللمؤمنين كها قال ـ سبحانه ـ: ﴿إنها وليكم الله ورسوله والذين آمنوا.. ﴾. [سورة المائدة، الأية: ٥٠]. فالولاء للمؤمنين يكون بمحبتهم لإيهانهم، ونصرتهم، والإشفاق عليهم، والنصح لهم، والدعاء لهم، والسلام عليهم، وزيارة مريضهم، وتشييع ميتهم، ومواساتهم، وإعانتهم، والسؤال عن أحوالهم، وغير ذلك من وسائل تحقيق هذا الولاء.

والبراءة من الكفار تكون: ببغضهم - دينًا - وعدم بدئهم بالسلام، وعدم التذلل لهم، أو الإعجاب بهم، والحذر من التشبه بهم، وتحقيق مخالفتهم - شرعًا - وجهادهم بالمال، واللسان، والسنان، والهجرة من دار الكفر إلى دار

الإسلام (١). وغير ذلك من مقتضيات البراءة منهم (١).

الناس للناس، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، وهم الناس للناس، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، وهم في وئام تام، وتعاطف، وتناصح، وإشفاق، كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، حتى قال أحد علمائهم وهو أيوب السختياني -: «أنه ليبلغني عن الرجل من أهل السُّنة أنه مات، فكأنها فقدت بعض أعضائي» [الحجة في بيان المحجة للأصفهاني (قوام السنة) ٢/١٨٤].

ولذا قال قوّام السُّنة إسهاعيل الأصفهاني: «وعلى المرء محبة أهل السنة أي موضع كانوا رجاء محبة الله له، كها قال رسول الله، ﷺ، يقول الله ـ تعالى ـ في الحديث القدسي:

<sup>(</sup>١) يقول القاضي أبو يعلى: «وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام المسلمين دون الكفر فهي دار الإسلام، وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهي دار الكفر». أ. هـ من المعتمد في أصول الدين ص٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفصيل ذلك في كتاب الولاء والبراء للقحطاني، وكتاب الموالاة والمعاداة للجلعود.

«وجبت محبتي للمتحابين فيّ، والمتجالسين فيّ، والمتلاقين فيّ». [رواه مالك وأحد]. وعليه بغض أهل البدع أي موضع كانوا حتى يكون ممن أحبّ في الله وأبغض في الله». [المرجع السابق: ٥٠١،٥٠٠/٢].

ولا شك أن هذا الولاء فيها بين أهل السنة، إنها هو بسبب وحدة منهجهم، واتحد طريقتهم في التلقي والاستدلال، والعقيدة، والشريعة، والسلوك، حتى قال إسهاعيل الأصفهاني:

«ومما يدلّ على أن أهل الحديث هم على الحق، أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم، وتباعد ما بينهم في الديار، وسكون كل واحد منهم قطرًا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة، ونمط واحد. وقولهم في ذلك واحد، ونقلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافًا، ولا تفرّقًا في شيء ما وإن قلّ، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم، ونقلوه عن سلفهم، وجدته كأنه جاء

من قلب واحد، وجرى على لسان واحد. . » . [المرجع السابق: ٢٢٤/٢ ، ٢٢٤].

 ٤ ـ الكفار هم أعداؤنا قديما وحديثا سواءً كانوا كفارًا أصليين: كاليهود، والنصاري، أو مرتدين: كالعَلْمَانيّينَ، والباطنيين . . قال ـ تعالى ـ : ﴿ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تُقاة ﴾. [سورة آل عمران، الآية: ٢٨]. \* يقول ابن كثير في تفسيره هذه الآية: «نهى ـ تبارك وتعالى \_ عباده المؤمنين أن يوالوا الكفار، وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين، ثم توعد على ذلك فقال \_ تعالى \_: ﴿ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ﴾ [سورة آل عمران، الأية: ٢٨]. أي ومن يرتكب نهى الله في هذا فقد بريء من الله ، كما قال ـ تعالى ـ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينِ آمَنُوا لا تتخذوا عدوّي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ﴾ . إلى أن قال: ﴿ ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ﴾ . [سورة الممتحنة، الآية: ١]. وقال \_ تعالى \_: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينِ آمنُوا لا تتخـذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن

تجعلوا لله عليكم سلطانًا مبينًا . [سورة النساء، الآية: ١٤٤]. وقال - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ﴾. [سورة المائدة، الآية: ٥١]، [تفسير ابن كثير ٧/١٥٥].

فهذه حقيقة ثابتة لا تتغير ولا تتبدّل، وهو أن الكفار دائمًا وأبدًا هم أعداؤنا وخصومنا. . كما قرر ذلك القرآن في أكثر من موضع، فقد بين الله \_ سبحانه وتعالى \_ هذه الحقيقة فقال - سبحانه - عنهم: ﴿ لا يرقُّبُون في مؤمن إلَّا ولا ذِمَّة ﴾ . [سورة التوبة ، الآية : ١٠] . وقال \_ تعالى \_ ﴿ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم . [سورة البقرة، الآية: ١٠٥]. وقال ـ سبحانه \_: ﴿ ودّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيانكم كفارًا حسدًا من عند أنفسهم . [سورة البقرة، الآية: ١٠٩]. هكذا حذّر الله \_ تعالى \_ من الكفار ﴿ أَلَا يعلم من خلق وهـ و اللطيف الخبـير، [سـورة الملك، الآية: ١٤]. ولكى يطمئن قلبك. فانظر إلى التاريخ في القديم والحديث، وما فعله الكفار في الماضي، وما يفعلونه في هذه الأيام، وما قد سيفعلونه مستقبلًا.

\* ورحم الله ابن القيم عندما عقد فصلاً فقال: «فصل في سياق الآيات الدالة على غشّ أهل الذمة للمسلمين، وعداوتهم، وخيانتهم، وتمنيهم السوء لهم، ومعاداة الرب على له أعزهم أو والاهم أو ولاهم أمر المسلمين». [أحكام أهل الذمة ٢٣٨/١].

# 0 - إن الناس في ميزان الولا، والبرا، على ثلاثة أصناف: فأهل الإيمان والصلاح يجب علينا أن نحبّهم ونواليهم.

وأهل الكفر والنفاق يجب بغضهم والبراءة منهم.

وأما أصحاب الشائبتين ممن خلطوا عملاً صالحًا وآخر سيئًا، فالواجب أن نحبهم، ونواليهم لما معهم من إيهان، وتقوى، وصلاح، وفي الوقت نفسه نبغضهم، ونعاديهم لما تلبسوا به من معاصي، وفجور. وذلك لأن الولاء والبراء من الإيهان، والإيهان عند أهل السنة ليس شيئًا واحدًا لا يقبل التبعض والتجزئة، فهو يتبعض لأنه شعب متعددة كما جاء في حديث شعب الإيهان» «الإيهان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة

### الأذى عن الطريق». [رواه البخاري ومسلم].

والأحاديث في ذلك كثيرة معلومة، فإذا تقرر أن الإيهان شعب متعددة، ويقبل التجزئة، فإنه يمكن اجتماع إيهان وكفر - غير ناقل عن الملة - في الشخص الواحد، ودليله قوله - تعالى -: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. . ﴿ [سورة الحجرات، الآية: ٩]. فأثبت الله - تعالى - لهم وصف الإيهان، مع أنهم متقاتلون، وقتال المسلم كفر، كما في الحديث: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر». وفي الحديث الآخر يقول على: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض». فدل ذلك على اجتماع الإيهان والكفر - الأصغر - في الشخص الواحد.

\* يقول ابن تيمية: «أما أئمة السُّنة والجماعة، فعلى إثبات التبعيض في الاسم، والحكم. فيكون مع الرجل بعض الإيمان، لا كله، ويثبت له من حكم أهل الإيمان، وثوابهم بحسب ما معه، كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه، وولاية الله بحسب إيمان العبد وتقواه، فيكون مع العبد من ولاية الله بحسب إيمان العبد وتقواه، فيكون مع العبد من ولاية الله

بحسب ما معه من الإيمان والتقوى، فإن أولياء الله هم المؤمنون المتقون، كما قال \_ تعالى \_: ﴿ أَلَا إِن أُولِياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون» [سورة يونس، الآيتان: ٦٢ \_ ٣٣] أهـ. [الأصفهانية: ص ١٤٤].

1 موالة الكفار ذات شعب متعددة، و صور متنوعة.. وكما قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب ـ رحمهم الله ـ «مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة، منها ما يوجب الردة، وذهاب الإسلام بالكلية، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر، والمحرمات». [الدرر السنية: ١٥٩/٧].

\* ويقول - أيضاً -: «ولفظ الظلم، والمعصية، والفسوق، والفجور، والموالاة، والمعاداة، والركون، والشرك، ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسُّنة قد يراد بها مسهاها المطلق وحقيقتها المطلقة، وقد يراد بها مطلق الحقيقة، والأول هو الأصل عند الأصوليين، والثاني لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية، وإنها يُعرف ذلك بالبيان النبوي، وتفسير السُّنة. . إلى أن قال: فقوله - تعالى -:

﴿ ومن يتولهم منكم فإنه منهم ﴾ قد فسرته السُّنة ، وقيدته ، وخصّته بالموالاة المطلقة العامة . . » [مجموعة الرسائل والمسائل النجدية : ٧/٣ ، ١٠].

فمن شعب موالاة الكفار التي توجب الخروج من الملة: مظاهرة المشركين، ومعاونتهم على المسلمين، كما قال مسحانه \_: ﴿وَمِن يَتُولُاهُم مِنْكُم فَإِنَّهُ مِنْهُم ﴾. [سورة المائدة، الآية: ١٥].

ومنها: عدم تكفير الكفار، أو التوقف في كفرهم، أو الشك فيه، أو تصحيح مذهبهم.. (انظر الشف لعياض الشك فيه، أو تصحيح مذهبهم، ويصفهم بأنهم إخواننا في الإنسانية - إن كانوا ملاحدة أو وثنيين - أو «أشقاؤنا» - إن كانوا يهودًا أو نصارى، فالجميع في زعمهم على ملة إبراهيم عليه السلام!!

V. يقع ظط ولبس عند البعض بين حسن المعاملة مع الكفار عنير الحربين \_ وبغض الكفار والبراءة منهم، ويتعين معرفة الفرق بينها، فحسن التعامل معهم أمر، وأما بغضهم وعداوتهم فأمر آخر، وقد أجاد القرافي \_ في «الفروق» عندما

فرّق بينهما قائلًا:

«اعلم أن الله \_ تعالى \_ منع من التودد لأهل الذمة، بقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا عَدُوى وعَدُوكُم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بها جاءكم من الحق. . ﴾ [سورة المتحنة، الآية: ١]. الآية. فمنع الموالاة والتودّد، وقال في الآية الأخرى: ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقــاتـلوكم في الــدين ولم يخرجــوكم من ديـــاركم أن تبروهم . . ﴾ [سورة الممتحنة، الآية: ٨] . فلا بد من الجمع بين هذه النصوص، وأن الإحسان لأهل الذمة مطلوب، وأن التـودد والمـوالاة منهي عنهما. . وسر الفرق أن عقد الذمة يوجب حقوقًا علينا لهم؛ لأنهم في جوارنا، وفي خِفَارَتنًا، وذمة الله \_ تعالى \_ وذمة رسوله \_ عَلَيْ \_ ، ودين الإسلام ، وقد حكى ابن حزم الإجماع ـ في مراتبه ـ على أن من كان في الذمة، وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح . . فيتعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودات القلوب، ولا تعظيم شعائر الكفر، فمتى أدى إلى أحد هذين امتنع،

وصار من قبل ما نهى عنه في الآية، وغيرها. ويتضح ذلك بالمثل، فإخلاء المجالس لهم عند قدومهم علينا، والقيام لهم حينئذ وبداؤهم بالأسهاء العظيمة الموجبة لرفع شأن المنادى بها، هذا كله حرام، وكذلك إذا تلاقينا معهم في الطريق، وأخلينا لهم واسعها ورحبها والسهل منها، وتركنا أنفسنا في خسيسها وحزنها وضيقها كها جرت العادة أن يفعل ذلك المرء مع الحرئيس، والولد مع الوالد، فإن هذا ممنوع لما فيه من تعظيم شعائر الكفر، وتحقير شعائر الله ـ تعالى ـ وشعائر دينه، واحتقار أهله، وكذلك لا يكون المسلم عندهم خادمًا ولا أجيرًا يؤمر عليه وينهى.

وأما ما أمر به من برهم من غير مودة باطنة: كالرفق بضعيفهم، وإطعام جائعهم، وإكساء عاريهم، ولين القول لهم على سبيل الخوف لهم على سبيل الخوف والذلة، واحتمال إذايتهم في الجوار مع القدرة على إزالته لطفًا منا بهم، لا خوفًا وتعظيمًا، والدعاء لهم بالهداية، وأن يجعلوا من أهل السعادة، ونصيحتهم في جميع أمورهم.

فجميع ما نفعله معهم من ذلك لا على وجه التعظيم

لهم، وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع لهم، وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضنا، وتكذيب نبينا على وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتنا، واستولوا على دمائنا وأموالنا، وأنهم من أشد العصاة لربنا ومالكنا عز وجل -، ثم نعاملهم بعد ذلك بها تقدم ذكره امتثالاً لأمر ربنا. .» أ. هـ [مختصراً من الفروق ١٤/٣، ١٥].

الم اعلم ياأذي أن من أعظم ثمات القيام بهذا الأصل: تحقيق أوثق عرى الإيهان، والفوز بمرضاة الله الغفور الرحيم، والنجاة من سخط الجبار - جل جلاله -، كما قال - سبحانه -: ﴿ ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدّمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون ﴾. [سورة المائدة، الآيتان: ٨٠، ٨١].

ومن ثمرات القيام بالولاء والبراء: السلامة من الفتن.
 قال \_ سبحانه \_: ﴿ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا

تفعلوه تكن فتئة في الأرض وفساد كبير . [سورة الأنفال، الآية: ٧٣].

\* يقول ابن كثير: «أي إن تجانبوا المشركين، وتوالوا المؤمنين، وإلا وقعت فتنة في الناس، وهو التباس واختلاط المؤمنين بالكافرين، فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل» أ. هـ [تفسير ابن كثير ٣١٦/٢].

\* ومن ثمرات تحقيق هذا الأصل: حصول النعم والخيرات في الدنيا، والثناء الحسن في الدارين، وكما قال أحد أهل العلم: «وتأمل قوله - تعالى - في حق إبراهيم - عليه السلام - فلما اعتراهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيًا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليًا . [سورة مريم، الأيتان: ٤٩، ٥٠].

فهذا ظاهر أن اعتزال الكفار سبب لهذه النعم كلها، ولهذا الثناء الجميل - إلى أن قال - فاعلم أن في اعتزال أعداء الله - تعالى - والتجنب عنهم صلاح الدنيا والأخرة بذلك، يدل على ذلك قوله - تعالى - وولا تركنوا إلى الذين ظلموا

فتمسكم النار ومالكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون الله السورة هود، الآية: ١١٣]. أهر. من كتاب منهاج الصواب في قبح استكتاب أهل الكتاب ص٥٦. وانظر: أضواء البيان للشنقيطي ٢/٥٨٤.

\* وهذا أمر مشاهد معلوم، فأعلام هذه الأمة ممن حققوا هذا الأصل قولاً وعملاً، لازلنا نترحم عليهم، ونذكرهم بالخير، ولايزال لهم لسان صدق في العالمين. فضلاً عن نصر الله \_ تعالى \_ لهم، والعاقبة لهم. .

\* فانظر مثلاً: إلى موقف الصديق \_ رضي الله عنه \_ من المرتدين، ومانعي الزكاة . عندما حقق هذا الأصل فيهم، فنصره الله عليهم، وأظهر الله \_ تعالى \_ بسببه الدين، وهذا إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل \_ رحمه الله \_ يقف موقفًا شجاعًا أمام المبتدعة في فتنة القول بخلق القرآن، فلا يداهن، ولا يتنازل، فنصر الله به مذهب أهل السنّة، وأخزى المخالفين . .

\* وهــذا صلاح الــدين الأيــوبي ـ رحمه الله ـ يجاهــد
 الصليبيين، تحقيقًــا لهذا الأصــل. فينصره الله ـ تعــالى ـ

عليهم ويكبت القوم الكافرين. . والأمثلة كثيرة .

 \* فيجب على الدعاة إلى الله \_ تعالى \_ أن يُحقّقوا هذا الأصل في أنفسهم اعتقادًا، وقولًا، وعملًا، وأن تقدم البرامج الجادة ـ للمدعوين ـ من أجل تحقيق عقيدة الولاء والبراء، ولوازمهما. . وذلك من خلال ربط الأمة بكتاب الله - تعالى -، والسيرة النبوية، وقراءة كتب التاريخ، واستعراض تاريخ الصراع بين أهل الإيمان والكفر في القديم والحديث، والكشف عن مكائد الأعداء، ومكرهم «المنظم» في سبيل القضاء على هذه الأمة ودينها، والقيام بأنشطة عملية في سبيل تحقيق المولاء والمراء: كالإنفاق في سبيل الله، والتواصل، واللقاء مع الدعاة من أهل السنَّة في مختلف الأماكن، ومتابعة أخبارهم، ونحو ذلك.

وبالله \_ تعالى \_ التوفيق، وصلى الله، وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

## 0 - ردود الفعل والإنحراف العقدس

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

#### وبعـد:

إن «ردود الفعل» من الطواهر المَرضية والمستفحلة في واقع المسلمين قديمًا وحديثًا، فها أن يظهر انحراف ما، حتى يقابل برد فعل معاكس تمامًا للانحراف السابق، لكنه يوقع في انحراف من نوع آخر!! ومن ثم تتكاثر تلك الانحرافات وتتشعب هذه الشطحات الواقعة بين إفراط، أو تفريط، أو غلو، أو جفاء.

إن ردود الفعل مسلك سلكه أهل الجهل والظلم، كما هو ظاهر عند طوائف المبتدعة، وقد هدى الله ـ تعالى ـ أهل السنّة، فجمعوا بين العلم والعدل، فهم يعرفون الحق، ويرحمون الخلق، ومن ثم فقد سلموا من نتائج، وعواقب

تلك الردود، وصاروا وسطًا، وعدلًا بين تلك الطوائف المتباينة.

ومن المعلوم أن دين الله - عزّ وجل - وسط بين الغالي والجافي، يقول الشاطبي في هذا الشأن: «الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل، الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه، الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال، بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال كتكاليف الصلاة، والصيام.

فإن كان التشريع لأجل انحراف المكلف، أو وجود مظنة انحرافه عن الوسط إلى أحد الطرفين، كان التشريع رادًا إلى الوسط الأعدل، لكن على وجه يميل فيه إلى الجانب الآخر ليحصل الاعتدال فيه، فعل الطبيب الرفيق أن يحمل المريض على ما فيه صلاحه بحسب حاله، وعادته، وقوة مرضه، وضعفه، حتى إذا استقلت صحته، هيأ له طريقًا في التدبير وسطًا لائقًا به في جميع أحواله». [الموافقات ١٦٣/٢]. ولقد تفطن سلفنا الصالح لهذا المزلق، وأشاروا إليه،

فهذا خطيب أهل السنَّة ابن قتيبة يحكي أمثلة على ذلك، فيقول:

«لما رأى قوم من أهل الإثبات إفراط هؤلاء في القدر [أي في نفيه]. . حملهم البغض لهم، واللجاج على أن قابلوا غلوهم بغلو، وعارضوا إفراطهم بإفراط، فقالوا بمذهب جهم في الجبر المحض، وجعلوا العبد المأمور المنهي المكلف لا يستطيع من الخير والشر شيئًا على الحقيقة.

\* وزعم آخرون تصحيح التوحيد، ونفي التشبيه عن الخالق، فأبطلوا الصفات مثل: الحلم، والقدرة، والجلال، والعفو، وأشباه ذلك.

فعارضهم قوم بالإفراط في التمثيل، فقالوا بالتشبيه المحض، وكلا الفريقين غالط، وقد جعل الله التوسط منزلة العدل، ونهى عن الغلو فيها دون صفاته من أمر ديننا، فضلاً عن صفاته.

ثم قال ـ رحمه الله ـ: وقد رأيت هؤلاء ـ أيضًا ـ حين رأوا غلو الرافضة في حب علي ـ رضي الله عنه ـ وتقديمه على من قدمه رسول الله ، ﷺ ، وصحابته عليه ، وادعائهم له شركة

النبي على في نبوته، وعلم الغيب، للأئمة من ولده، وتلك الأقاويل، والأمور السرية التي جمعت إلى الكذب، والكفر، إفراط الجهل، والغباوة، قابلوا ذلك \_ أيضًا \_ بالغلو في تأخير على \_ رضي الله عنه \_، وبخسه حقه، واعتدوا عليه بسفك الدماء بغير الحق. .

\* وها هو شيخ الإسلام ابن تيمية يورد أمثلة أخرى لتلك الردود، فيقول:

«لما أعرض كثير من أرباب الكلام، وأرباب العمل عن القـرآن والإيهان، تجدهم في العقـل على طريق كثير من المتكلمة، يجعلون العقل وحده أصل علمهم، ويفردونه، ويجعلون الإيهان والقرآن تابعين له.

مسرًا بكفر، وإيسانًا بإيسان.

<sup>(</sup>١) قد بلغ ببعض الجهال ـ لما سمع الرافضة يسبون الصديق ـ رضي الله عنه ـ الحد إلى سبّ عليّ ـ رضي الله عنه، كها قال أحد الحمقى : سُبُّــوا عليًــا كها سبُّــوا عتــيــقــكــم

- \* وكثير من المتصوفة يذمّون العقل، ويعيبونه، ويرون أن المقامات الرفيعة لا تحصل إلا مع عدمه، ويقرون من الأمور بها يكذب به صريح العقل، ويمدحون السكر، والجنون، والحوله. وكلا الطرفين مذموم، بل العقل شرط في معرفة العلوم، وكهال الأعهال. لكنه ليس مستقلاً بذلك، فهو بمنزلة قوة البصر التي في العين، فإن اتصل به نور الإيهان والقرآن، كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار».
- \* واعلم عزيزي القارىء أن التخلي عن الوسطية في المنهج، والقائمة على العدل، والعلم يورد صاحبه إلى الانحراف، واتباع السبل.
- \* يقول ابن تميمة: «الانحراف عن الوسط كثير في أكثر الأمور في أغلب الناس، مثل تقابلهم في بعض الأفعال، يتخذها بعضهم يعتقدها عرامًا أو مكرومًا. . » [الفتاوى ٣٥٩/٣].
- \* ومما سطره يراع الأستاذ سيد قطب \_ رحمه الله \_ في مقدمته النافعة لكتابه خصائص التصور الإسلامي: «إننا لا

نستحضر أمامنا انحرافًا معينًا من انحرافات الفكر الإسلامي أو الواقع الإسلامي، ثم ندعه يستغرق اهتمامنا كله. . لأن استحضار انحراف معين، أو نقص معين، والاستغراق في دفعه، وصياغة حقائق الإسلام من أجل الرد عليه منهج شديد الخطر، وله معقباته في إنشاء انحراف جديد في الفكر والتصور الإسلامي لدفع انحراف قديم، والانحراف انحراف على كل حال». إن هذه المشكلة التي ذكرها سيّد تضرب أطنابها في واقع المسلمين قديمًا وحديثًا. ولو نظرت ـ أخي المسلم ـ إلى حاضر المسلمين الآن لرأيت استفحال هذه القضية، وظهور آثارها، وانعكاساتها.

\* وقد ذكر سيّد قطب على ذلك أمثلة منها: أن تهمة المستشرقين، وأذنابهم بأن الإسلام انتشر بالسيف والقوة، قد قوبلت بهذا المسلك الذي حذّر منه سيد، وغيره من المصلحين. حيث انبرى بعض «المنهزمين» بتبرئة الإسلام من تلك الفرية، واشتطوا في ذلك حتى أسقطوا قيمة الجهاد في سبيل الله، وحصروه في مجال الدفاع، ورد العدوان!!

\* كما أورد سيّد مثالاً آخر: خلاصته أن النزعة العقلية

الغالية عند محمد عبده بحيث جعل العقل ندًّا للوحى ، بل وربها قدمه على الوحي . . إنها جاء: «كرد فعل» للبيئة التي ظهر فيها محمد عبده حيث أغلقت باب الاجتهاد، وانكرت على العقل دوره في فهم الشريعة والاستنباط، فغلب على تلك البيئة الجمود، والتقليد الأعمى، وانتشار الخرافة. وفي الوقت نفسه كانت أوربا تعبد العقل..

\* أخى القارىء: وكم هو محزن حقًّا أن تظل إصلاحات بعض الناصحين، وجهودهم وليدة «ردود فعل» لبعض الانحرافات السائدة، فتستحوذ عليهم تلك الانحرافات، وتصاغ حقائق هذا الدين وفق الردود والمواجهة لهذا الانحراف. مما يورث انحرافًا آخر يقابل الانحراف السابق.

\* وتأمل معي ـ أخي القارىء ـ ظهور الفرق الإسلامية وتمـزق الأمة شيعًا وأحزابًا. . تجد أن «ردود الفعل» \_ إن جازت التسمية ـ أحد الأسباب الرئيسة في نشأة تلك الفرق وانحرافاتها. . فالإرجاء ظهر كرد فعل لقول الوعيدية (الخوارج والمعتزلة)، وكذا الجبر رد فعل لنفي القدر..

والتشبيه في مقابل التعطيل.

\* وانظر إلى ظاهرة الغلو في التكفير والتسرع فيه . . وكيف أدى أسلوب «ردود الفعل» الذي سلكه بعضهم من أجل علاج هذه الطاهرة؟! لقد قام من يهاجم هذا الانحراف: (التسرع في التكفير، والغلو فيه) ويؤلف في موضوع التكفير . لكن على سبيل الرد على أولئك الغلاة (خوارج اليوم) فانزلق القوم ، فصاروا «مرجئة اليوم»!

\* ومثال آخر: وهو أن الأمة لما غرقت في لجة الجمود على كتب الفقهاء المتأخرين، ووقعت في أسر التقليد، والتعصب لآراء الرجال. قام قوم \_ إزاء هذا الشطط \_ فأنكروا ذلك \_ بالأسلوب السابق الخاطىء \_ واشتطوا في ذلك لدرجة تجريح العلماء، وازدراء كتب الفقه . .

\* أخي القاريء: لاشك أن لهذه الظاهرة أسبابًا يمكن من خلال إدراكها معرفة الأسلوب الملائم في علاجها، فمن أسباب المشكلة: ضغط الواقع، وشدة تأثيره، وتفاعل الإنسان معه سلبًا أو إيجابًا، أو نفورًا أو استسلامًا، فربها نزّل

(VV)

النصوص الشرعية على الواقع، فجعل واقعه حاكمًا على الوحى.

ومن أسباب هذه المشكلة: القصور في العلم الشرعي، والجهل بالنصوص الشرعية متكاملة، والظلم، والاعتداء على الطرف الآخر، وكذا في الوقت نفسه القصور في النظرة المتكاملة للواقع الحاضر، ومن أسبابها: فقدان الموازنة والشمولية عند النظر إلى بعض الانحرافات العلمية أو العملية، والنظر إلى أعراض المشكلة، وآثارها دون أصلها، وسببها.

وأخيرا: لابد أن نعرض حقائق وشرائع هذا الدين من خلال الأسلوب التقريري اليقيني، وأن يحذر من مسلك الرد والنقض لما قد يورثه من انفعالات ردود، وتعديات، وأن لا تستحوذ علينا بعض الانحرافات بحيث تكون شغلنا الشاغل، فنهمل ما هو أولى بالعلاج منها، وأن نكثر أولا وأخيراً من التضرع إلى الله - تعالى - والاستعانة به، فلا منجا من الله - تعالى - إلا إليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.



| 459 | الط                                            |
|-----|------------------------------------------------|
| ٣   | ا ـ ضوابط من تلقي النصو ص الشرعية و فهمها      |
| ٣   | ١ - التسليم والتعظيم                           |
| ١.  | ٢ - الإيمان بجميع ماجاء عن الله _ تعالى _      |
| ١٤  | ٣ ـ مراعاة أصول المخاطبين                      |
| ۲۱  | ٢ ـ قواعد وضوابط في الوعد والوعيد              |
| ۲1  | ١ - وجوب الإيمان بجميع ماجاء عن الله - تعالى - |
| 7 2 | ٢ ـ وسطية أهل السنة في باب وعيد الله           |
| 27  | ٣ ـ الوعيد المطلق في القرآن والسنة النبوية     |
| 49  | ٤ ـ قد يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر        |
| ۳.  | ٥ ـ يقول ابن تيمية                             |
| 44  | ٣ ـ و قفات مع حقوق المصطفى                     |
| 4 8 | ١ ـ إجمال حقوق المصطفىٰ                        |
| 48  | ٢ - أهم ما يجب علينا تجاه حبيبنا محمد، على     |
| 41  | ٣ ـ أهم علامات محبته، ﷺ                        |

|     | - |   |
|-----|---|---|
| / A |   | ` |
| (1  | • | , |

| <b>r</b> 9 | ٤ _ حقه ولي الله الله الله الله الله الله الله ال    |
|------------|------------------------------------------------------|
| <b>{ £</b> | <ul> <li>ه ـ في نهاية المقالة</li> </ul>             |
|            | ع ـ كلمات في «الولاء والبراء»                        |
| ********** | ١ ـ إن الولاء والبراء من الإيمان                     |
|            | ٧ _ الولاء معناه المحبة                              |
|            | ٣ ـ أهل السنة يرحمون الخلق                           |
|            | <ul> <li>إ ـ الكفار هم أعداؤنا قديماً وحا</li> </ul> |
|            | ٥ ـ الناس في ميزان الولاء "                          |
|            | ٦ _ ممالاة ١١>٠٠                                     |
|            | ٧ ـ الخلط واللبس عند البعض                           |
| سل 18      | ٨ ـ أعظم ثمرات القيام بهذا الأص                      |
| 19         | ٥ ـ ردو د الفعل والإنحراف العقد ي                    |

الجمع التصويري والإخراج ـ الفرقان ٢٩٨٦٥ - ٤٠٤٣٧٣٢ - ٤

# توزيع مؤسسة الجريسي